## الثمن الأول من الحزب السابع و الأربعون الثمن الأول من الحزب السابع و الأربعون

فَهَنَ أَظُلَمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْ فِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوكَى لِلْبُغِينَ ﴿ وَالذِ عِ جَآءً بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِءَأُوْلَيَّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٣ لَمُ مُ مَا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمُّ ذَا لِكَ جَزَّؤُا الْخُسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَ أَلِلَّهُ عَنْهُمُ وَأَسْوَأَ أَلْنِ عَكِمِلُواْ وَيَجَرِينَهُمُ وَ أَجْرَهُم مِ بِأَحْسَنِ إِلَيْكَ كَانُواْ بِعَـْمَلُونَ ۞ أَلَيُسِ لَاللَّهُ أَلَّكُ بِكَافٍ عَبْدَهُ " وَيُحْزَوْنُونَكَ بِالذِبنَ مِن دُونِدِّهِ وَمَنْ يُضْلِل أِللَّهُ فَكَمَا لَهُ ومِنَ هَا دِّ ۞ وَمَنْ يَهَدِ أِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّضِلِّ اَلَيْسَ اَللَّهُ بِعَيْنِ بِإِ ذِكِ إِنْنِقَامِّرِ ۞ وَلَكِنِ سَأَلْتَهُم مَّنَّ خَلَقَ أَلْسَ مَوْاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ ۚ قُلَ أَفَرَآيَتُهُ مَّا نَدُعُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ إِنَ ارَادَ نِي اللَّهُ بِضُيِّرَهَلُهُنَّ كَثْشِفَاتُ ضُرِّوءَ أَوَارَا دَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمُسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَ قُلْ حَسَبِيَ أَلْنَهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ الْمُنْوَكِّكُونَ ۞ قُلْ يَلْ عَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَ إِنِّے عَلْمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَكَانَئِكُ مُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابُ بُحُنْ بِهِ وَ يَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمٌ ٥ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِ تَبْ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَمَنِ إِهْتَ دِي فَلِنَفُسِ وَ مَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِ لُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم إِللَّهُ يَنَوَفَّى أَلَا نَفُسَ

إِللَّهُ يَنْوَفَّى أَلَا نفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمَنُّ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ فَضِي عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْاخْرِيْ إِلَىٰ أَجَل مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ أَمِرِ إِنَّخَاذُوا ْمِن دُونِ إِلَّهِ شُلْفَكَآءَ ۚ قُلَ اَوَ لَوَّ كَانُوا ۚ لَا يَمُلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعُـ قِلُونَ ۞ قُل لِلهِ إِلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ ومُلَكُ السَّكَ مَاوَاتِ وَالْارْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ا وَإِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الذِبنَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ أَلْذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُــمْ يَسَلُــتَبْشِرُونُ ۞ قُل إِللَّهُ مَ فَاطِرَ أَلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ عَـٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَـٰدَةِ أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَـَادِكَ فِي مَا كَا نُواْ فِيهِ يَحَنُتَ لِفُونٌ ۞ وَلَوَانَّ لِلذِبنَ ظُلَوُاْ مَا فِي إَلاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَافْتَدَ وَا ْبِهِهِ مِن سُوَّءِ الْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً وَبَدَا لَهُ مِ مِنَ أَلِلَّهِ مَا لَمَّ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونٌ ۞ وَبَدَا لَهُ مُ مُ سَيِّئَاتُ مَا كُسَبُوّاْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَا نُواْ يِهِ عَ يَسْتَهْزِءُ وَنَّ ۞ فَإِذَا مَسَّ أَلِا نَسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعُمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أَوْتِيتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ بَلِّ هِيَ فِنْنَةٌ وَ لَكِكَنَّ أَكْنَرَهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ قَدْ قَالْهَا أَلَذِينَ مِن قَبَّلِهِمُ فَمَا أَغُنِيٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَّ ۞ فَأَصَا بَهُمْ سَيِّيًا تُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَامَواْ مِنْ هَوَ لَا عِ سَيْصِيبُهُ مُ سَيَعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِ بِنِّ ۞ أَوَ لَرِّ يَعُلَمُوٓاْ أَنَّ أَلَّهَ يَكُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتِ لِقَوَمِ يُومِنُونُ ۞ قُلِ يَغِيبَادِي أَلَذِينَ أَسُرَفُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَفْنَطُواْ مِن تَرَحْمَاذِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِبُّمُ ۞

## النمن الثالث من الحزب السابع و الأربعون

وَأَنِيبُوَا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ومِن فَبُلِ أَنْ يَانِيكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونٌ ۞ وَاتَّبِعُوٓاْ أَحُسَنَ مَآ أَنْ زِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبُلِ أَنْ يَانِيَكُو الْعَذَابُ بَغُنَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَكَحَسُرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَطَٰتُ مِنْ جَنْ ِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ أَلسَّخِي بِنَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوَ أَنَّ أَللَّهَ هَدِ بُلِخِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنْقَٰقِينَ ۞ أَوُ تَقَوُلَ حِينَ نَكرَى أَلْعَذَابَ لُوَآنَكِ كُتَّةَ فَأَكُونَ مِنَ أَلْخُسُنِينَ ٥ بَلِيْ قَدْ جَاءً تُكَ ءَ ايَكِتِ فَكُذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكُبَرُتَ وَكُنْتَ مِنَ أَلْكِفِرِبِنَّ ۞ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ تَكرَى أَلَذِ بِنَ كَذَبُواْ عَلَى أُللَّهِ وُجُوهُهُ مَ مُّسُودَةُ أَلْيُسَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوكَى لِلْمُنكَكِبِرِينَ ۞ وَيُخِعَ إِللَّهُ الَّذِينَ إَتَّ قَوَا عِمَنَا زَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُ مُ السُّوَّهُ وَلَاهُمْ مَ بَحْزَنُونٌ ۞ أَللَّهُ ْ خَالِقُ كُلِّ شَكَّءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّاءِ وَكِيلٌ ﴿ لَهُ وَمَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضُ وَالذِينَ كَفَنَرُواْ بِئَا يَلْتِ اِللَّهِ أَوْلَكِمَكَ هُـمُ الْكَلْبِ رُونًا ۞ قُلَ اَفَخَـيْرَ أُلَّهِ تَامُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهُا أَكْجَاهِلُونٌ ۞ وَلَقَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَذِينَ مِن فَبُلِكَ لَبِنَ اَشْرَكُتَ لِيُعَبُطُنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَكْخَلْبِ رِبَنَّ ۞ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن يِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ۞ وَمَا فَكَدُرُواْ

وَمَا فَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدِّرِهِ عِ

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ ويَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّكُ بِيمِينِهِ مِنْ سُبُحَكَهُ و وَتَعَالِى عَمَّا يُشُرِكُونَّ ۞ وَنِفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي اللَّهُ رَضِ إِلَّا مَن شَآءَ أَللَّهُ نُثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُنْجِرِى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ ُ يَنظُرُونَ ۗ وَ أَشَرَقَتِ أَلَارُضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَٰكُ وَحِيَّ بِالنَّبِيِّئِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلُونَ ۗ وَوُفِيِّتُ كُلَّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعُلُمْ بِمَا يَفُ عَلُونَ ۗ ۞ وَسِيقَ أَلَذِينَ كَفَنُرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ ٓ إِذَا جَآءُ وَهَا فَيْعَنَ ابُّو ابُهَا وَقَالَ لَمَ مُ خَزَنَتُهَا أَلَمُ بِنَا يَكُو رُسُلُ مِّنكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُوهَ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِئَ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى أَلْبَكُوْرِبَنَّ ۞ قِيلَ أَدْخُلُوًا أَبُولِ جَهَتَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثُوكِ أَلْمُنَكَ يَبِرِبَنَّ ۞ وَسِيقَ أَلَذِبنَ آتَ قَوْاْ رَبَّهُ مُو ٓ إِلَى ٱلْجَتَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا وَفُتِّحَتَ ٱبُوَابُهَا وَفَالَ لَمُهُمْ خَزَنَنُهُمَا سَكَارُ عَلَيْكُمْ طِلْبَنُمُ فَادُخُلُوهَا خَالِدِبنَ ۞ وَقَا لُواْ الْحُدُدُ لِلهِ إِلْذِك صَدَ فَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثَنَا أَلَا رُضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ٥ وَتَرَى الْمُلَلِّكَ عَا خَآفِينَ مِنُ حَوْلِ الْعَرِّشِ يُسَبِّحُونَ بِحَكَمُدِ رَبِّهِ مِرْ وَقُضِيَ بَبُنهُ مُ بِالْحَقِّ وَفِيلَ أَنْخُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَنامَ بِنَّ ۞

مرالله الرَّحْمَاز الرَّحِيبِ جَمِّ ۞ تَنزِيلُ الْكِكَابِ مِنَ أَلْلَهِ الْعَيْنِ يزِ الْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ الذَّ نَبِ وَقَابِلِ اِلتَّوْبِ شَـدِيدِ اِلْعِقَابِ ذِے اِلطَّوُلُ لِآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ اِلْبُهِ الْمُصِيُّرُ® مَا يُجَادِ لُ فِي عَايَتِ إِللَّهِ إِلَّا أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُ مُ لِي الْبِلَدِ ١ كَذَّبَتْ قَبُلَهُمْ فَوَمُ نُوجٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهُمَّتْ كُلُّ أَمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَ لُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذ تُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابٌ ۞ وَكَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كَلِمْنُ رَبِّكَ عَلَى أَلَذِينَ كَفَـُرُوٓاْ أَنَهَّـُهُمُوٓاً أَضَّحَبُ البّارِّ۞ اِلَّذِينَ يَحْلِوُنَ اَلْحَـُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وِيسَيِحُونَ بِحَـمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّكَءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَبْجَعِيمٌ ۞ رَبَّنَا وَأَذْ خِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْ إِن إلْنِ وَعَد نَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنَ- ابَآبِهِمْ وَأَزُواجِهِمُ وَذُرِّيَّانِهِمُّوٓ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّبِّئَاتُ وَمَن تَفِى السَّبِّئَاتِ يَوْمَهِ ذِ فَقَدُ رَحِمْتُهُ و وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوُرُ الْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوُنَ لَمَقُتُ اللَّهِ أَكَبَرُمِن مَّقُتِكُوهِ أَنفُسَكُوهِ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى أَلِا بِمَانِ فَتَكُفُنُرُونَ ۞

قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَ أَثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْتَنَا أَنْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ إِلَىٰ خُرُوج مِن سَبِيلٌ ۞ ذَا لِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَلَّهُ وَحُدَهُ و كَفَرْتُهُ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ عَنُومِنُواْ فَالْحُكُمُ مُ لِلهِ الْعَلِيّ اِلْكَبِيرِ ۞ هُوَ أَلْنِكَ يُرِيكُمُ وْءَ ايَلْنِهِ ۦ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ أَلْسَّهَآءِ رِزْفًا وَمَا يَتَذَكَّ رُإِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۚ ۞ فَا دَّعُواْ اللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ أَلْكَ فِي رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرُبْشِ يُلْفِي الرُّوحَ مِنَ امْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ لِيُنذِرَ يَوْمَ أَلْتَكُلِقِ ٥٠ يَوْمَ هُ مِ بَارِزُونَ لَا يَخَفِيٰ عَلَى أَلْبَهِ مِنْهُمْ شَحَ اللَّهُ الْمُلُكُ الْيَوْمَ يِهِ الْوَحِدِ الْفَهَارِ ۞ النَّوْمَ تُجْنِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ اَلْحِسَابٌ ۞ وَأَنْذِرُهُمْ يَوُمَ أَلَازِفَةٍ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى أَنْحَنَاجِرِ كَيْظِينٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعُـلَمُ خَآيِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَا تَخْفِ الصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِ بِالْحَقِيُّ وَالذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَعَ ۚ إِنَّ الله مُوالسَّمِيعُ الْبُصِيرُ ۞ أُوَلَّهُ بِسِيرُواْ

أُوَلَدُ بِسِيرُواْفِي إِلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ الذِينَكَانُواْ مِن قَبَلِهِمْ كَانُواْ هُمُ وَ أَشَدَّ مِنْهُمُ مُ فُوَّةً وَءَا ثَارًا فِي إِلَا رُضِ فَأَخَدَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُو بِهِ مُّ وَمَا كَانَ لَمُ مُ مِنَ أَسَّهِ مِنْ قَاقٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُ كَانَت تَّانِيهِ مِّ رُسُلُهُ م بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ غَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ وَقُويُّ شَكِدِيدُ الْعِقَابِيِّ ۞ وَلَقَدَ آرُسَلُنَا مُوسِى ا بِعَايَنْتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينِ ۞ الَّىٰ فِرُعَوِّنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَا لُواْ سَخِيُ كَذَابِكُ ۞ فَلَمَّا جَآءَ هُ مِبِالْحَقِّمِنْ عِندِنَا فَ الْوُا الْفِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ عَامَ اللَّهُ الْمَعَ لَهُ و وَاسْتَخَبُّو أ يِسَاءَ هُ مَ وَمَا كَيْدُ الْكِافِي بِنَ إِلَّا فِي ضَالِلْ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُولِنِهِ أَقْتُتُلُ مُوسِىٰ وَلَيْنَدْعُ رَبَّهُ وَإِنِّي آخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَنْ يُظْهِرَفِي إِلَارْضِ إِلْفَسَادُ ۞ وَقَالَ مُوسِيَّ إِلَيْ عُذْتُ بِرَنِيِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَّكَبِّرٍ لَا يُو مِنُ بِهِوَ مِرِ الْحُسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلٌ مُّومِنٌ مِنْ مِنَ-ال فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنْفَتُ تُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ أَللَّهُ وَفَدْ جَأَءً كُرُ بِالْبَيْنَاتِ مِن رَبِّكُو وَإِنْ بَكُ كَاذِ بَا فَعَلَيْهِ كَذِ بُهُ ه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الذِك يَعِدُكُ مُرَّةً إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهَدِ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّاتٌ ۞ يَنْقَوْمِ لَكُو الْمُلْكُ اَلْيَوْمَ ظَيْهِ بِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَبْصُرُنَا مِنْ بَاشِ اللَّهِ إِن جَاءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُوهِ إِلَّا مَا أَرِيكُوهِ إِلَّا مَا أَرِينُ وَمَا أَهُدِيكُوهِ إِلَّا سَبِيلَ أَلْرَشَادِ ٥ وَقَالَ أَلْنِكَ

وَقَالَ ٱلنِيةَ ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِّثُلَ يَوْمِ إِلَاحُزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَكُمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِ هِمَ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُمُا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ بِوَمَ ٱلنَّنَادِ عِ ۞ يَوْمَ نُوَلُّونَ مُدِّيرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ أَلَّهِ مِنْ عَصِهُ وَمَنْ يَنْضَالِ إِللَّهُ فَكَمَا لَهُ وَمِنْ هَادِّ ا وَلَقَادُ جَأَءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْنُ مُ فِي شَكَتِ تِمَا جَأَءَ كُر بِهِ عَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَنْ يَبَعَثَ أَللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ مِ رَسُولًا كَذَا لِكَ يُضِ لَّى أَللَهُ مَنْ هُوَ مُسُرِفُ مُّرْبَاكُ ١ الدِبنَ يُجَدِد لُونَ فِي عَايَثِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ آتِيهُ مُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أَنتَهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُذَالِكَ يَطُبُّعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيِّرِ جَبِّارٌ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنْ البِن لِهِ صَرْحًا لَعَيْلِي أَبُلُغُ الْاسْتَبْبَ ١٠ أَسُبَبْ أَلْسَكَ مَوْاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى ٓ إِلَى ٓ إِلَى مُوسِىٰ وَإِلَجْ لَأَظُنَّهُ وَكُذِ بَأَ وَكَ ذَا لِكَ زُيِّنَ لِفِرُعَوْنَ سُوَّءُ عَكَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ السَّبِيلّ وَمَاكَ يَدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِّ ۞ وَقَالَ ٱلذِتَ ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنَّ بِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلْرَشَ ادِ " ا يَنْ قَوْمِ إِنَّمَا هَنْذِهِ الْحُيَوْةُ أَلَدُّنْهِا مَتَنْعٌ وَإِنَّ ٱلَاخِكَةَ هِي دَارُ الْفَكِرِارِ ٥ مَنْ عَمِلَ سَيْعَة كَالَا يُحُزِي إِلَّا مِنُّلَهَا وَمَنْ عَكِمِلَ صَلِكًا مِنْ ذَكِرِ أَوُ انْ بَيْ وَهُوَ مُومِنُ فَأَوْلَإِكَ يَدُخُلُونَ أَكْجَتَ ةَ يُرُزَ فَوُنَ مِنْهَا بِغَيْرِحِسَابِ ٥